



- سلسلة مليئة بالإثارة والتشو
- أغسربالرحسلات والمفارق
- تجمع بين المتعة والمعرف
- لاغنى عنهافي الرحلات والبيت والمواصا

# اللهف المسحور

تقديم مؤمن من الباب وهو يسمع فحيح الثعابين كالعاصفة وتنطلق من الباب السنة النيران تكاد تحرق كل من يقترب منه، وكأن الثعبان يدعو كل من اقترب منه إلى يدعو كل من اقترب منه إلى الموت. وقف مؤمن أمام الباب يصارع الدخان والناروهو يكبر تكبيرات عالية.

## خَافِلْلِكُخُونَة

۲ شارع منشا - محرم بك - الإسكندرية تليفاكس: ٣٩٠١ ٩١٤ - ٣٩٠٧ ٩٩٠

### سلسلة مغا مرات عجيبة جداً



جو هرة الكهف المسحور

#### حقوق الطيع محفوظة للناشر الطبعة الأولى 1817هـ 1991م

رقم الإيداع القانوني ١٩٩٦/٥٩٣٩

الترقيم الدولى : 6-977-253-977

تحذيس

لا يجوز تحويل هذه المضامرات إلى عسمل سينمسائى أو تليفزيونى أو إذاعى أو مسرحى أو شرائط فيديو إلا بالاتفاق والتعاقد مع الناشر.

### دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع

المركز الرئيسى: ٢ش منشاً محرم بك \_ الإسكندرية. ت: ٤٩٠١٩١٤ \_ ٤٩٠٧٩٩٨ فاكس: ٥٩٥١٦٩٥ مكتب توزيع القاهرة: ١٧١ش توفيق الهلالي \_ فيصل \_ التعاون \_ ت:٣٨٣٢٧٤٧

## ीवज्ञा व्राथवेट विष्युत्ती व्राथवेट

تأليف: علاء الدين طعيمة

رسوم : يسرى حسن .

### بِنِيْلِنَالِجَ لِلْجَائِلِ الْجَائِلِ الْجَائِلِيَا لِلْجَائِلِيَا لِلْجَائِلِيَا لِلْجَائِلِيَا لِلْجَائِلِي

### رمغامرات عجيبة جدا،

قمة الفرح أن يعثر الإنسان على تاج أثرى عتيق خال من الجواهر وَلكن تكون هي قمة الإثارة والمتعة عندما تتابع وتقرأ مغامرات ذلك البطل وهو يسعى للعثور على جواهر هذا التاج ، إنه يسافر في رحلات عجيبة عبر البحار والأنهار فيتعرض للأخطار والأهوال ويرى نماذجا من البشر وعجائب الأرض والسماء من الإنس والجن والأحياء والأموات وفي كل مغامرة بعد العناء والصراع مع المكان والزمان يفلح في إضافة جوهرة جديدة إلى التاج .

علاء الدين طعيهة

# ीवराम्। चेष्ट्री व्रीश्लवेरं

كان مؤمن صبي شجاع يعيش مع والدته صانعة السلال في زمن قديم حيث كان يحكم مصر الخليفة الفاطمي (العاضد). ولقد توفي والده في حرب نشبت بين الوزراء المتصارعين علي الحكم، وظل مؤمن يعاون والدته في صناعة السلال من البوص، فكان يجمع البوص من المستنقعات ويقوم بتنظيفه ثم يقطعه إلي مقاسات متناسبة ويجلس أمام والدته وهي تصنع الاقفاص والسلال والمقاعد يتعلم منها، وذات يوم طلبت منه أن يذهب إلي حجرة المخزن بالمنزل ليحضر سكين جده الكبير لكي تقطع به بسوصة كبيرة الحجم سميكة العود.

ولما دخل مؤمن حجرة المخزن وجد السكين معلقاً على الحائط، فمد يده ليأخذه ولكن شد انتباههه ذلك

١١/ مغامرات عجيبة جداً ٤

الصندوق العتيق الذي كان يضع فيه الجد ممتلكاته الثمينة.

كان على الصندوق ترباس ضخم، أحد مؤمن يعالجه حتى فتحه بعد أن صدرت منه أصوات الصرير وزمجرة الصدأ القديم. كان بالصندوق أشياء عجيبة ؟ وقف مؤمن يتأملها ثم انحني فوق الصندوق وهو يعبث بمحتوياته قائلاً:

ما كل هذا ؟! ما كل هذا ؟! .. أشياء أثرية !! هذه طاقية هندية وهذه مسبحة حجازية وخنجر جدي وما هذا أيضاً؟ ... إنه جراب السيف ولكن أين يا ربي هذا السيف؟ وما هذا ؟

أمسك مؤمن بقطعة معدنية قديمة يعلوها الصدأ وهو لا يعلم من أمرها شيئاً . . ثم أخذيحكها بأصابعه وينفض عنها التراب وهو يقول.

ما هذا يارب ؟ ... إنه صدئ قديم مستدير كالحلة... من أي معدن يا تري؟ وما كل هذه الشقوب التي قد حُفرت عليه؟...

رفع مؤمن القطعة أمام عينيه ثم قال:

ـ يا إلهي ... إنه تاج .. نعم إن هذا الشكل تاج كبير عظيم وهذه الثقوب فتحات الجواهر التي كانت مثبتة عليه .. ولكن أين الجواهر؟.

وفي هذه اللحظة سمع صوت أمه وهي تنادي عليه:

يا بني .. يا مؤمن .. احضر السكين وتعال ... لماذا تأخرت؟ .. يا مؤمن.

جري إليها مؤمن وهو يحمل السكين بيد وباليد الأخري يحمل التاج القديم:

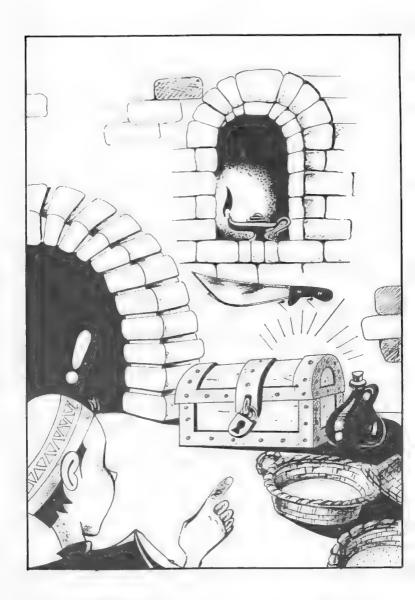

ـ لبيك أمي ... ها هي السكين .. والله ما أخرني غير هذا التاج.

نظرت أمه إلى التاج ولم تعره إنتباهها ثم قالت وهي تهم باستعمال السكين في البوص:

ـ عُد به يا مــؤمن إلي صنـدوق جـدك... هذا التــاج معدنه رخيص.. لو كان سـيأتي بربع دينار لبعته من زمن قديم.. عد به يا ولدي إلى الصندوق إنه تاج مزيف.

تأهب مؤمن لطاعة أمه وقال وهو يسير نحو الخزن ليعيد التاج:

- اعجب شئ في هذا التاج يا أمي هو عدد الفتحات التي كانت تحمل الجواهر.. إني أكاد أن أعجز عن إحصائها فهي كثيرة جداً .. آه .. آه لو عثرت على كل هذه الجواهر.

١١/ مغامرات عجيبة جداً ٤

عاد مؤمن بعد ذلك إلي الصندوق ولما وضع التاج بداخله لفت انتباهه ورقة ملفوفة بعناية ومربوطة برباط أزرق من الحرير، فمد يده ثم حل الرباط وفردها ليجد بها سطوراً مكتوبة.

ورغم أن الحروف كانت باهتة والكلمات غير واضحة إلا أنه استطاع قراءتها وكانت السطور تقول من يعثر على جواهر التاج ثم يرتديه يصبح ملكاً متوجاً على أعظم حديقة في الكون.. عليه بالمفاتيح .. عليه بمفتاح المفاتيح.. الذي سيجده عند الشجرة الطيبة.»

أخذ مؤمن يعيد قراءة السطور وهو يتعجب أشد العجب، ولم يملك بعد ذلك إلا أن أعاد التاج والورقة في الصندوق ثم أغلقه وعاد إلى أمه يسألها.

- أين هي الشجرة الطيبة يا أمي؟

نظرت إليه ألأم وهي تثني شرائح البوص حـول سلة دائرية ثم قالت:

ماذا بك يا ولدي؟ ... ما الذي أصابك؟ .. وأي شجرة هذه التي تسأل عنها؟

قال مؤمن وهو يجلس بجانبها:

ـ الشجرة الطيبة يا أمي .. عندها مفتاح المفاتيح...

مفاتيح الجواهر... جواهر التاج .

ابتسمت الأم ساخرة منه ثم قالت:

ـ لابد أن صندوق جدك قد داعب خيالك الصغير..

هيا قم إلي المستنقع لتحضر لي مزيداً من البوص فعندنا غداً عمل شاق.. هيا يا بني هداك الله .. قم .

حمل مؤمن سكينة جده الكبير والأربطة وتوجه إلي المستنقع وفكره لا يهدأ عن محاولة حل الشفرة التي

١١/ منامرات عجيبة جداً ٤

كانت مكتوبة في الورقة «مفتاح المفاتيح... عند الشجرة الطيبة » .

وفي الطريق قـابل (عم هيبـة) بائع الحلوي فاستوقفه وسلم عليه ثم سأله:

- يا عم هيبة بالله عليك ألا تعرف مكان شبجرة تسمى بالشجرة الطيبة؟

نظر عم هيبة إلى السماء وقال وهو حائر:

ـ الله ورسوله أعلم يا مؤمن يا بني .. أنا أعرف شجرة الموز وشـجرة التـين وشجـرة العنب لكني لا أعـرف أي شجرة هذه التي تسمى بالشجرة الطيبة .

عاد مؤمن يسير نحو المستنقع خائب الأمل حتى لاح له البوص من بعيد فنسي للحظة أمر الشجرة عندما هم بإخراج السكين من الغمد استعداداً لتقطيع البوص.

١١/ مفامرات عجيبة جداً ٤

لم يكن هناك أحد غيره في البحيرة وهو يرفع ذراعه بالسكين ثم يهوي بها علي ساق البوص ليقطعها من أسفل.

ولما شعر بالتعب إستراح وهو يحزم البوص الذي قطعه في حزم يربطها بأربطة قد أحضرها معه ، وبينما هو كذلك إذ سمع صوت بكاء يأتي من ناحية التل.

وقف مؤمن ثم استدار ناحية التل، وسار إليه وصوت البكاء يزداد حتي تسمر مكانه أسفل التل وقال يحدث نفسه مندهشاً وهو ينظر أعلى التل.

\_ يا الله .!!.. ما هذا ؟ ... إنه النسر ؟ ... إنه يبكي كالآدميين؟ .. يا ربى هل أنا في حلم أم حقيقة.

كان النسر يبكي بصوت يثير الشفقة، فلما أحس بوجود مؤمن طار لأعلي ثم هبط ناحيته ووقف غير بعيد ١١٠ منارون عبية جدا، جوهرة الكهف المحور \_\_\_\_\_\_\_\_ 10

منه ثم قال:

ـ أنت مـؤمن الشـجـاع باثع السـلال.. أليس كذلك؟... هل تساعدني بالله عليك؟

كاد مؤمن أن يفجع من الدهشة والعجب،وظن أنه يحلم ولم يستطع الرد على النسر

ولكن النسر لم يمهله فقال بصوت باك مستغيث:

- إنك ولد طيب شجاع، وأنا أراك عندما أطير في السماء تساعد الناس وتبر بوالدتك وتكسب لقمتك بالحلال... لا تخف منى يا بنى أنا فى حاجة إليك.

لم تتبدد دهشمة مؤمن، ورغم ذلك فلقـد رق قلبـه لبكاء النسر وسأله:

- أيها النسر الطيب .. قل لي ما عساي أن أفعل من

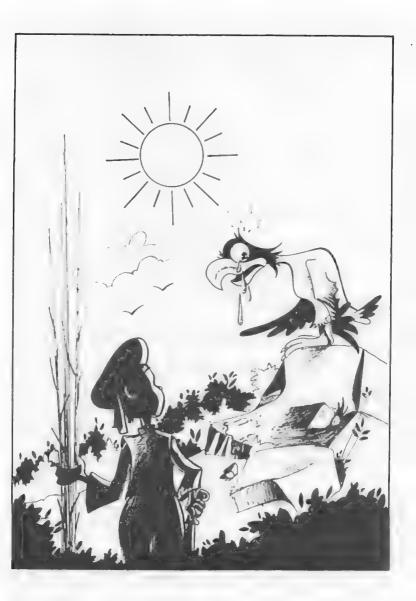

أجلك؟ والله يعلم أنني قد أشفقت عليك.

قال النسر ودمعه يسيل:

\_ إن زوجتي ترقد في العش وقد أنهكها الحزن ... لقد سرقت منها البيضة وبداخلها فرخنا الوحيد.

فتحمس مؤمن سائلاً:

\_ ومن ذا الذي فعلها ؟

قال النسر:

- فعلها ثعبان جبار زحف نحو العش ثم غافلها وسرق البيضة، ومن ساعتها وهي تكاد تموت من الحزن. أما أنا فلقد جبت السماء حتى كلّت جناحي وضعف بصري من البكاء والبحث .

نظر مؤمن حائراً ثم قال للنسر:

إذن ... ما الذي يمكن أن أقدمه لكما ؟ هل تظن \_\_\_ إذن ... ما الذي يمكن أن أقدمه لكما ؟ هل تظن

أنني على علم بمكان الثعبان؟

قال النسر ملاحقاً:

ـ انتظر يا بني ... إن بمخزن جـدك تاج عظيم ولكنه خال من الجواهر.

فانتفض مؤمن عند سماعه أمر التاج من النسر ثم قال: - أأنت أيضاً تعرف أمر التاج أيها النسر الطيب؟ -إذن فهذا التاج له شأن عظيم؟

ولكن ... ما علاقة التاج بالبيضة والثعبان؟!

قال له النسر:

- إذا وعدتني بأن تبحث لي عن بيضتي وتقتل الثعبان.. أعدك بأن أدلك على مكان الشجرة الطيبة.

كاد مؤمن أن يطير من الفرح والعجب وقال مسرعاً:

- أحقاً ستخبرني عن مكان الشجرة الطيبة.. التي ١١٠ منارك عبية جنا،

### سأجد عندها مفتاح المفاتيح؟

ابتسم النسر رغم الحزن وقال:

- عند الشجرة الطيبة ستجد المفتاح الذي بواسطته ستعثر عل باقي مفاتيح أسرار جواهر التاج وترتديه لتصبح صاحب أعظم جنة في الكون. ولكن قبل ذلك عليك بمساعدتي .. فإن زوجتي سيهلكها الحزن .

لم يصدق مؤمن أنه علي أعتاب الخير، ولكنه عاد فسأل النسر:

\_ ولكن هل يمكن أن تدلني علي الطريقــــةالـتي سأساعدك بها؟

قال النسر:

\_ إن الثعبان الذي سرق البيضة يعيش في كهف مسحور بباطن صحراء الصعيد، ولولا ضعفي وكبر ١١٠ مناران عبية جدا، سني لطرت إليه بنفسي.. عليك بالسفر إليه وتذكر أن الرحلة خطيرة فخذ معك سيف جدك.

فقال مؤمن ملاحقاً:

- أنا لم أعثر على سيف جدي.

فقال النسر:

- اذهب وارفع الصندوق ستجده مدفوناً تحته ومكتوب عليه: لا إله إلا الله محمد رسول الله: هذا سيف عظيم .: خذه معك وإذا هممت بالضرب به فقل و بسم الله الواحد القهار ٥ .

فقال مؤمن:

ـ ولكن في أي مكان من صحراء الصعيد يكون هذا الكهف؟

قال النسر وهو يهم بالطيران:

١١٥ مغامرات عجيبة جداً ۽

\_ ليس عندي أكشر من ذلك.. إذهب والله معك واتبع النجم وستصل بإذن الله.

فجأة رفرف النسر بجناحيه، وطار في السماء مبتعداً عن عيني مؤمن ثم اختفي وراء التلال.

وعاد مؤمن يحمل حزم البوص ولازالت الدهشة بادية على محياه حتى دخل داره وكلمته أمه:

مرحي يا ولدي .. لقد أحضرت لنا اليوم بوصاً شديدا.. ولكن ماذا بك يا ولدي؟ . ألا زلت تفكر في جواهر التاج؟

- نعم يا أمي .. لقد حدثت لي اليوم أشياء غريبة وعجيبة .. سأقصها عليك .

جلس مؤمن يحدث والدته بما كان من أمر النسر، والأم تتعجب وتتعجب حتي خرج عليها بقراره الأخير ١١٠ مناران مبية جنا، ـ أنا سأخرج في رحلة البحث عن بيضة النسر يا أمي، ولكني لا أفعل ذلك إلا إذا كنت راضية وموافقة.

شردت الأم لحظة ثم قالت له مبتسمة:

- يا بني أنا لن أقف حائلاً أمام حياتك ومستقبلك، ولكن عِدنى بأن تحضر لي بوصاً يكفى لصنع مزيداً من السلال فإذا غبت ثم رجعت؛ تحضر لي مثله قبل أن تخرج مرة أخري.. هذا شرطي الوحيد.

انشرح مؤمن وفرح، ثم قام فقبل يد أمه وطار يحمل سكينه فجمع لها كمية كبيرة من البوص ثم حمل أمتعته ورفع الصندوق وأخرج السيف ونفض عنه التراب ثم ودع والدته وخرج للبحث عن بيضة النسر الجريح.

كاد مؤمن أن يهلك عطشاً وجوعاً وهو يمشي في ١١٠ سامرات عبية جنا؛ صحراء قاحلة لا زرع فيها ولا ماء .. كان يسير وهو يبحث عن الكهف المسحور و اشتدت حرارة الشمس حتى أحس بأنه لن يقدر على التحمل ، فظل يجاهد التعب ويتجلد ولكنه في لحظة واحدة دارت به الأرض والسماء ، فوقع مغشياً عليه وحيداً على رمال الصحراء وظل على حاله هكذا فترة من الوقت.

وكان يمر في مكان ما من الصحراء قطيع صغير من الماشية والأغنام لراعية عجوز، فإذا كلبها آخذ في النباح وكأنه قد شم شيئاً غريباً ؟ فقالت العجوز:

\_ سبحان الله ... ما الذي حمل هذا الكلب علي النباح والهياج بهذه الطريقة؟

أخذ الكلب يجري في أحد الاتجاهات ثم يعود

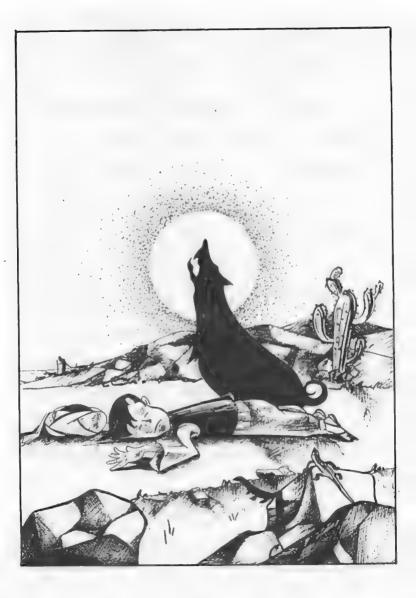

جوهرة الكهف المحور بيسم المراعبة العجوز لتصرف للقطيع ينبح وينبح؛ فطنت الراعبة العجوز لتصرف

للقطيع ينبح وينبح؛ فطنت الراعية العجوز لتصرف الكلب، وقادت القطيع في نفس الإتجاه الذي جري فيه الكلب، فإذا بها تشاهد من بعيـد صبياً ملقي علي الرمال يكاد يموت عطشاً.

وفي الحال هرعت إليه ثم أخذت تداويه من ضربة الشمس ثم حملته علي حمارها وسارت به نحو خيمتها، واعتنت به طول الليل حتى أفاق وعاد إليه رشده فقال لها.

- جزاك الله خيراً يا أماه ... لولاك لأكلتني سباع الصحراء.

نظرت إليه الراعية العجوز بشفقه مبتسمة ثم قالت له: - الشكر لله يا بني . . ولكن ما الذي جعلك تأتي هذه الصحراء وحدك ؟ قال مؤمن: يا أماه لقد خرجت من بيتى لأمر هام ... وتوكلت على الله وهو حسبي ومولاي ..قد خرجت أبحث عن ثعبان ضخم يسكن في كهف مسحور في بطن هذه الصحراء .. فقد سرق بيضة النسر وحرمه هو وزوجته من أن يريا فرخهما الوحيد.

ابتسمت الراعية وهي تقدم لمؤمن قعباً من اللبن الدافئ وقالت:

عمل عظيم يا بني .. عمل عظيم أن تساعد من يحتاج لمساعدتك .. لقد قال رسول الله على و كان الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه ثم إنك عرضت نفسك للخطر من أجل إعادة الحق المسلوب إلي صاحبه لتعيد إليه راحة باله وبسمته ، عمل عظيم حقاً ـ

١١/ مفامرات عجيبة جداً ؛

ولكن ألا يوجد هناك مقابل لما تفعل ؟

نظر مؤمن للأرض خجلاً ثم قال :

ـ لا أحب الكذب يا أماه .. إن الكذب حصلة من خصال النفاق، وإن المنافقين في الدرك الأسفل من النار.. وأنا سأصدقك القول ... أنا أفعل ذلك لأن النسر قد وعدني أن يدلني علي مكان الشجرة الطيبة التي عندها مفتاح الجوهرة الأولي في التاج الذي عثرت عليه عند جدى.

ولكن يعلم الله أنني كنت سأفعل كل هذا وإن لم يكن هناك مقابل يا أماه.

ابتسمت الراعية العجوز وقالت:

ـ حقاً لقد صدق ظني، ولقد نجاك الصدق من الهلاك.

فانتفض مؤمن قائلاً:

ـ وكيف هذا ؟

قالت الراعية العجوز:

\_ قال رسول الله ﷺ ( تحروا الصدق. وإن رأيتم أن الهلكة فيه ، فإن فيه النجاة،

فقال مؤمن نعم ولقد قال تعالى:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴾

[التؤبة: ١١٩]

فقالت العجوز:

\_ وقال الرسول يا بني وعليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحري الصدق حتى يكتب عند الله صديقاً،

١١/ منامرات عجية جداً ٤

وإياكم والكذب ، فإن الكذب يهدي إلي الفجور وإن الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال العبد يكذب ويتحري الكذب حتى يكتب عند الله كذابا».

فقال مؤمن:

ـ صدق رسول الله ﷺ ولكن كيف نجوت بالصدق يا أماه بالله عليك؟!

فقالت العجوز:

- يا بني إنك لو كنت كسذبت على في كسلامك لتركتك تذهب إلى الكهف ثم لا أخبرك بما سيقابلك من أهوال وأخطار ولكن بما أنك صادق فاسمع كلماتي هذه ثم اتبع نصائحي والله معك.

فأصغى مؤمن إليها وهي تقول:

- ستجد في آخر الكهف ثعبان عملاق له سبعة ١١٠ منامرك عبية جدا، رؤوس في كل رأس حجر ثقيل ومن فمه تخرج ألسنة النار تحرق أي شئ أمامها، والثعبان إسمه ( الجهل) عليك بقتله فإذا قدرت عليه ستجد البيضة بعد ذلك بسهولة.

تحمس مؤمن لكلامها وهز رأسه يريد منها أن تتابع الحديث فقالت:

ـ قبل أن تدخل الكهف ستقابل الدنيا فلا تطاوعها يا بني، فإذا سلمت منها ستجد على باب الكهف واحداً في عشرة، وهذا أيضاً يمكن أن يقضي عليك، والكهف من داخله مسحور، به باب ستجد خلفه رجلاً بعدة رؤوس يريد أن يضلك، فإذا قضيت عليه ستجد مائدة لا تقدر على مقاومة سحر طعامها ولذته وجماله، فإذا جلست عليها فلن تقوم أبداً فإذا قدرت عليها ستجد طابقاً عالياً أسفله سلمين؟ أحدهما مستقيم وبناؤه من طابقاً عالياً أسفله سلمين؟ أحدهما مستقيم وبناؤه من

حجر، والآخر ملتوي يلف حول نفسه وبناؤه من ذهب فاركب الأول حتى تصعد إلى صخرة لا يحركها ألف رجل ، فإذا قدرت عليها ستجد أبواباً على يمينك ويسارك، فلا تدخل أي منها وسر في طريقك حتى تبلغ مائدة ستكون أمامها شديد العطش، عليها ستجد كأساً به خمر فلا تشرب منه، فإذا قدرت على ذلك سينفتح باب الجهل وبسيفك هذا ستقطع الرؤوس السبعة وتحصل على البيضة وسترجع سالماً آمناً بإذن الله.

سمع مؤمن حديث الراعية وهو شديد الدهشة ثم قال لها في دهشته:

يا إلهي .. أكل هذا سيقابلني في رحلتي ؟! ... أماه .. كيف سأقدر على كل ذلك ؟!

قالت له:

- قم فتوضأ يا بني وصلي ركعتين لعل الله يهديك ثم ادعوه أن يوفقك ثم صلي وسلم علي الرسول وعد إلي وسأجلس معك أقص عليك كيف يكون سبيلك إلي النجاة بعون الله.

قام مؤمن فتوضأ وصلي ثم عاد وجلس إلى الراعية العجوز فأخذت تقص عليه وتنصحه وتعطيه تعليمات رحلته، حتى اطمأن ونام على أن يخرج في الصباح.

وفي الصباح شكر للراعية صنيعها ثم ودعها، وحمل سيفه وبعض الماء والطعام وسار يشق الرمال في طريقه إلى الكهف المسحور؟

وعندما تعامدت الشمس في السماء توقف ثم صلي الظهر وعاد يسير حتي لاح له من بعيد جبل عملاق، ولاحظ مؤمن أن الكهف يتصدر قاعدة الجبل من بعيد،

فخفق قلبه وازداد العرق ينهمر من جبينه، إلا أنه قال في نفسه ﴿ أَلا بذكر الله تطمئن القلوب﴾ فأخذ يذكر الله وما إن اقترب من الجبل تلا علي نفسه آية الكرسي ثم شرع ينفذ تعليمات الراعية العجوز وفجأة توقف منبهراً مسحوراً!

فلقد اشتم رائحة جميلة تأتي إليه من مكان ليس ببعيد عنه، ونظر حوله فإذا بفتاة لم ير قبلاً في حسنها وجمالها، كانت أحلي ما رأت عينيه، تقدمت حتي دنت منه فكاد أن يجثو علي ركبتيه راكعاً تحت قدميها وهو مخطوف بصره بهذه اللآلئ والجواهر والحلي التي تزينها من أسفلها لأعلاها، ولم يدر كم سحرته وهي تقف غير بعيدة منه وتقول له:

مؤمن.. أيها الفتي الشجاع.. أقبل.. تعال .. تعال المؤمن.. أيها الفتي الشجاع.. أقبل.

يا مؤمن .. أنا أريدك .. تعال .

فتحرك مؤمن ناحيتهاورآها وهي تتراجع للخلف تدعوه إليها، فتنبه لحظة ثم حاول أن يقاوم سحرها فلم يقدر، وعاد يتجه إليها مسحوراً بجمالها وعطرها، ولكنه فجأة توقف ثم قاوم رجليه ثم قال في نفسه بقوة:

\_ ﴿ وَمَا الْحَيَاةُ السَّدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴾ [الحديد: ٢٠]

وجعل يكررها في نفسه وهي تقول وتناديه :

ـ تعالى أيها الصبي الحبيب .. تعال .. أقبل .. فأنا عندي المتعة واللذة والراحة والخلود.

فقال لها مؤمن بسرعة:

لا .. لا .. إنك أنت الدنيا. أنت الدنيا .. ﴿ يَا أَيُهَا لَا اللهُ اللهُ اللهُ وَعْدَ اللَّه حَقٌّ فَلا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُنْيَا وَلا يَغُرَّنَّكُم

١١/ مغامرات عجية جداً ٥

بِاللَّهِ الْغَرُورِ ﴾ [فاطر: ٥]

وعندما أخذ مؤمن يكرر هذه الآية إذا بالفتاة الجميلة تصرخ فيه وتقول:

ــ اسكت .. لا تكرر .. وتعـالي .. لو تركتني ســوف تندم .. تعال ولا تكرر ما تقول .

ولكن مؤمن قال يثبت نفسه أمامها وقد قبض علي مقبض سيفه وما زال في غمده:

\_ ﴿ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ لَهُو ۗ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ [العنكبوت: ٦٤]

ولما قبال مؤمن هذه الآية، وجعل يكررها ازداد توتر الفتاة وهي تصرخ وتصرخ وتقول:

كفى .. كفى .. اذهب .. لا أريدك .. اذهب ..

كفي.

ولكن مؤمن لم يكف فلقـد أخـــذ يردد هذه الآيات وغيرها ثم قال بصرخة متذكراً قول الرسول:

ـ «ألا إن الدنيـا ملعونة، ملعـون ما فـيها، إلا ذكـر الله تعالي وما والاه،وعالماً ومتعلماً».

وإذ بالفتاة تنكشف على حقيقها فها هي الجواهر تذوب وتصبح تراباً، وإذا بالعطر الجميل يفوح نتناً مقززاً، وإذا بالوجه الجميل يصبح قبيحاً أجعداً أسوداً دميماً عجوزاً ؛ وإذا بالجسم المشوق ينحني ويتهدل ويتداعي ، ليري مؤمن أن الفتاة الجميلة لم تكن إلا عجوزاً شمطاء دميمة نتنة الرائحة، لا تقدر علي نفسها. فنظر لها ساخراً ثم قال:

ـ آه ... هذه هي الدنيا .. تتزين وتخفي كل هذا وراء

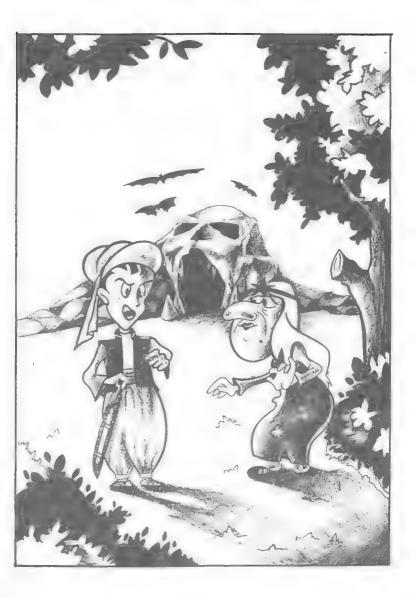

أقنعة زائفة والجاهل الغبي فقط هو من يصدقها .. حقاً.. لو كانت هذه تعدل عند الله جناح بعوضه ما سقي منها الكافر شربة ماء.. وداعاً أيتها الحقيرة .. هيا يا مؤمن أكمل طريقك والله معك.

كان مؤمن علي مقربة ذراع من مدخل الكهف، وعندما هم أن يدخل إذا برجُل طويل القامة يخرج من الكهف ويسير نحوه، وكلما خط خطوة اصبح يتضاعف، فإذا هو رجلين ثم ثلاثة ثم أربعة ومؤمن يتراجع قابضاً علي سيفه والرجل يتضاعف ويتضاعف حتي أصبح عشرة رجال في رجُل واحد، له عشرة وجوه وعشرة أنوف تمتد لأعلي، وعشرون ذراعاً ؟

وظن مؤمن أنه يحلم أو أنه مصاب بحولٍ في عينيه، ولكن الرجل المتعدد تكلم فإذا صوته كصوت عشرة

١١/ منامرات عجيبة جداً ،

جوهرة الكهف المسحور \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ٣٩

#### رجال فقال:

ـ ها ها ... أتخاف مني أيها الوغد الحقير؟... أتريد أن تدخل الكهف؟.. هيا اقترب وأرني قدرتك .

فنظر مؤمن إليه وقال وقد شهر سيفه:

\_ ساقطعك وأمزق صورتك أيها الرجل عديد الرجال:

فضحك الرجل ضحكة تردد صداها في الصحراء ثم قال:

\_ إنك حقير صغير، ماذا ستفعل؟ إذا قطعت لي ذراعاً فعندي كثير .. تقدم أنت أو أتقدم أنا .

تذكر مؤمن قول الراعية العجوز وقال له:

\_ أنا أعرفك تمام المعرفة.. أنت رجل واحد ضعيف ومريض أيضاً لكنك توهمني بقوتك.

١١/ مغامرات عجية جداً ١

### فقال الرجل:

ـ أنا سأريك كم تكون قوتي هيا اقترب.

فقال مؤمن ملاحقاً:

ـ إنك أنت الغرور.. نعم .. أنت الغرور..

وهنا ضحك الرجل ثم قال له:

من حدثك عني أيها الفتي الشجاع.. حقاً أنا الغرور.. ولكن ألا تعلم أنني إذا صاحبت العبد جعلته قوياً منيعاً واثقاً من ذاته؟

فقال له مؤمن:

ـ إنك من جنود إبليس ولم تكن في عبـد إلا ضيعتـ وأهلكتـه لأنك تخفي عنه حـقيـقة قـوته وقدرته وتجـعله يتكبر علي الناس .. ألم تعلم أن الرسول علله قد قال :

١١٠ منامرات عجية جداً ٤

ـ « ألا أخبركم بأهل النار؟ : كل عتل مستكبر» وأنه قال أيضاً قال تعالى: « العز إزاري ، والكبرياء ردائي ، فمن نازعني في واحد منهما عذبته»؟.

ولما سمع الرجل المتعدد هذه الكلمات أخذ يبكي ويبكي ويتضاءل وعاد رجلاً ضعيفاً مريضاً واحداً لا يقدر على نفسه، وتكوم على باب الكهف، فمر به مؤمن وهو ينظر إليه ثم قال:

- هكذا الغرور، وهكذا المغرور. يظن في نفسه الظنون ويتخيل أنه يقدر وهو في الأصل عاجز « رحم الله امرءاً عرف قدر نفسه».

وبعد ذلك مر مؤمن داخل الكهف، وشعر برطوبة الجو وعفونته وظل قابضاً على سيفه وهو يتوجس خيفة، فإذا بباب خشبي غير مغلق، دفعه بيده فرأي سرداباً

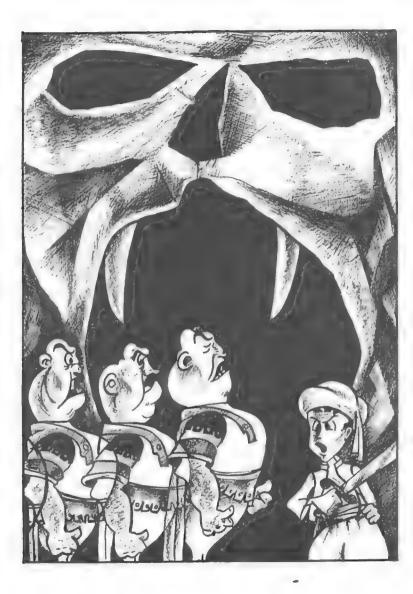

طويلاً لا آخر له، ثم سمع صوت بكاء يتبعه صوت ضحك، ثم بكاء فضحك، وكان الصوت يتردد من كل اتجاه فتسمر مؤمن في مكانه إذ رأي رجلاً مقبلاً نحوه وله ثلاثة رءوس في رقبة واحدة ولا رجل له.. كان يتقدم من آخر السرداب وكأنه يطير في الهواء.

وحار مؤمن إلي أي وجه ينظر ؟ فأحدهم كان وجهاً ضاحكاً مبتسماً حنوناً، والوجه الآخر باكيـاً ذليلاً بائساً والوجه الثالث غاضباً شريراً متحفزاً.

استـل مؤمن سيفه وشمهره أمـام الوجوه الثـلاثة وهو يقول:

ـ من منكم سوف يحدثني؟

فقال الوجه الضاحك المبتسم:

ـ لا تخشي شيئاً يا صديقي الصغير .. أنا هنا في ١٥/ منامران عبية جنا ؛ خدمتك وسأفعل كل ما تريده ـ اطلب تطاع. ولكن الوجه الشرير قاطعه قائلاً:

- انتظر أيها الصبي القذر.. إن لم ترجع من حيث أتيت فسوف أحطمك وأجعلك رماداً أو جيفة تأكلها وحوش الصحراء.

وإذا بالوجه البائس الباكي يقول:

ـ أرجوك يا طفلي الحنون، ارحم عذابي وخذ بيدي فأنا ضعيف متعب منهوك القوي .. أريد طعاماً أريد حناناً ودفئاً .. خذ بيدي يا بني .. ارحم ضعفي.

كاد الصبي الشجاع أن يجن، وحار في الوجوه الثلاثة وكاد أن يفقد صبره، وقال بعصبية صارخاً فيهم : ـ أخاطب من فيكم؟.. أيكم الحقيقي؟ .. من منكم

> أعامله ويعاملني؟ ١١٠ منامران عبية جدا ۽

جوهرة الكهف المحور \_\_\_\_\_\_\_ ٥٤

فقال الوجه المبتسم:

- أنا يا صديقي .. تحت إرادتك .. لبيك ... قل ما تبغي سيكون لديك في الحال.

فقاطعه الوجه الشرير:

ـ خاطبني أنا ولكن لا تطيل المقام هنا وإلا ذبحتك، عد يا حشرة الكهف إلى أمك.

ولاحقه الوجه البائس:

ـ لا .. لا تتركني وحيداً هـنا وحدي.. أنا سأموت.. خذ بيدي .. أريد طعاماً ومالاً ودفتاً.

لم يملك مؤمن إلا أن شهر سيفه وتقدم غير عابئ بالخوف، فأخذت الوجوه تتراجع للخلف، فجري مؤمن إليها وهي تتقهقر مسرعة، وكل وجه على حاله مبتسم وشرير وبائس، وضاق صدر مؤمن وهو يجري لا يعلم ١١/ مناران عبية جنا،

أيضحك للضاحك ويستبشر به ؟ أم يواسي البائس ويعطف عليه؟ أم يحارب الشرير ويقضي عليه؟

ولما أضناه التعب، وصار السرداب مظلماً، توقف لاهثاً ثم قال للوجوه الثلاثة:

ـ انتظروا .. أنت أيهـا الوجه المبتــــم.. قل لي من هو صاحب الوجه الشرير.

فابتسم الوجه وقال له:

- أنه وجهي أنا أيضاً وهذا البائس وجهي أيضاً.. نحن الوجوه الثلاثة لرجل واحد.

فاندهش مؤمن لكلامه ثم قال:

\_ وكيف هذا ؟ .. كيف يكون لرجل واحد ثلاث شخصيات في آن واحد؟

فقال الوجه الشرير ضاحكاً:

١١/ مغامرات عجية جداً ٤

ـ ها ها ... ألم أقل لك أنك حقير لا علم لك .. أنا سأقول لك.. إن لكل إنسان علي الأرض عشرات الوجوه يستخدم أي منها متى شاء وأراد .

فقال مؤمن غاضباً:

ـ لا ... أنا ليس لي إلا وجهاً واحداً.

فقال المبتسم:

ـ لا يا صديقي .. في الحقيقة .. إن لك وجوه عديدة ولكنك .. صادق دائماً .. فإذا أردت أن تكذب فستستخدم وجهاً آخر.

فلاحقه الشرير قائلاً:

- إنك مثلاً إذا فعلت أمراً سيئاً ثم خفت أن تضربك أمك فستكذب عليها، وأنت بوجه مثل هذا الوجه البائس الباك.. وإن خفت من السلطان فلسوف تستخدم

هذا الوجه أيضاً وإذا أردت من أحد خدمة أو صنيعاً وكنت لا تحبه فستكون معه بالوجه المبتسم المنافق كهذا الوجه ، وإذا أردت أن تسلب أحداً حقه وأن تخفي ضعفك وخيبتك فسيكون وجهك مثل وجهي أنا .

سمع مؤمن هذا الكلام ثم تنبه لنفسه وقال:

- آه... لقد تذكرت .. إن الراعية العجوز قد كلمتني عنك .. نعم .. إنك أنت الكذب آه .. إنك الكذب .. أنت غير حقيقي لا شخصية لك ولا أساس وعندي دواؤك.

غمد مؤمن سيفه وأخذ يسير متقدماً لا يخاف وهو يردد قوله تعالى بقوة ينهر الوجوه ويقول ﴿ استقم كما أمرت ﴾ .

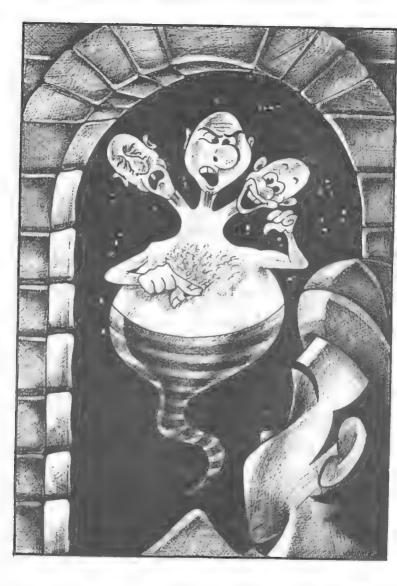

وفي كل مرة كان الرجل ذو الوجوه الثلاثة يتراجع ويصرخ وهو يقول :

ـ لا ... لا ... لن أستقيم ... أنا الكذب .. لن أستقيم ليوم الدين.

وعاد يجري فاراً من أمام مؤمن الذي كان يبتسم ضاحكاً وهو يتقدم يسير في السرداب. يريد أن يري فتحة أوسلماً يصعده أو دركاً يهبط عليه، فلم يجد إلا السرداب فإذا به أمام غرفة واسعة تتوسطها مائدة عليها أطباق عامرة بكل ما لذ وطاب من الطعام الساخن تفوح منها روائح لذيذة فجري إليها ولعابه يتساقط من شدة الجوع ولما هم بالجلوس .. توقف دفعة واحدة وكأن شيئاً ما قد قرصه ثم تنبه وقال:

- آه هذه المائدة التي قالت لي عنها الراعية العجوز...

١١/ مغامرات عجيبة جناً ١

لقد قالت لي ألا أجلس إليها ولكن .. لماذا ؟ أنا جوعان وأريد أن آكل والطعام جميل لذيذ .. آه .. لا أستطيع المقاومة.

ولما مد يده للطعام سمع صوت الراعية العجوز وكأنه يأتي إليه من خارج الكهف يقول:

- إياك والجلوس إلى الطعام .. فإنك في مهمة لأجل محدود .. إن في الجلوس ركون وفي الركون قعود وفي القعود خمول وفي الحسل فشل وفي الكسل فشل وفي الفشل ندم ولا ينفع الندم . مد يدك وكل قليلاً واعلم أنه ما ملاً ابن آدم وعاءً شراً من بطنه.

مد مؤمن يده إلى الطعام وأكل بعض لقيمات، وعندما أراد أن يزيد من طعامه سمع الصوت يقول:

ـ كفي .. واصبر .. بحسب ابـن آدم لقيمـات يقمن ١١/ منامران عجية جدا،

صلبه .. هيا .. هيا .

غادر مؤمن الحجرة من باب داخلي وهو يشيع المائدة بنظرات جائعة، وما إن خرج من الباب حتي وجد أمامه درجين أحدهما من ذهب يلف حول نفسه والآخر من حجارة يصعد مستقيماً لأعلى . فقال مؤمن لنفسه:

-آه ... ما نهاية هذه الرحلة العجيبة؟ لقد قالت لي الراعية أن أصعد السلم الحجري وأن أترك السلم الذهبي... ؟ لماذا ؟ .. ماذا عساي لو جربت الصعود علي السلم الذهبي هذا ؟ فهو أيضاً يصعد لنفس الطابق ويؤدي لنفس المكان؟

سار مؤمن تجاه السلم الذهبي ولما هم بالصعود رأي لافتة مثبتة على أول درجة مكتوب عليها ٥ أنا سلم المال.. أنا الشهرة والعز والسلطان.. أنا الذهب والساقوت

والمرجان .. في أعلاي الجمد والعظمة .. اصعد .. اصعد.. إلى الكنز.. اصعد إلى الجواهر ـ اصعد ».

أخذ مؤمن يقرأ العبارة وهو لايكاد يصدق عينيه ولم يكن منه إلا أن صعد .. كان السلم يلف ويدور ويلتوي حول نفسه .. فكان مؤمن كلما صعد يجد السلم يلتوي فيصعد ويدور معه وهو يلهث ، وينظر لأعلي فإذا السلم يقترب من النهاية ، ولكن هذه النهاية لم تكن تأت أبداً.. فها هو يصعد ويصعد يدور ويدور مع السلم والنهاية لا تأتى أبداً .

فلما شمله التعب والارهاق توقف عاجزاً ثم نظر خلفه فأصابته دهشة غريبة وصاح قائلاً:

يا إلهي .. ما هذا ؟ إنني مازلت على أول السلم .. ولم أصعد غير درجات بسيطة كيف هذا ؟ .. أكل هذا المارك مية جنا،

ولاحت لعينيه اللافتة فقرأها مرة أخري ثم عزم على أن يكرر التجربة فأخذ يجري صاعداً ويدور مع دوران السلم وينظر لأعلي، ثم توقف فنظر خلفه ليجد أنه ما زال على أول السلم .. فهبط منه ونظر إليه متعجباً فقال لاهثاً:

إنك أيها السلم المسحور لملعون .. حقاً كان لابد لي من طاعة الأوامر .. حقاً إن السلطان والذهب والعظمة ما هي إلا غرور، وجرى ولهث وراء سراب لا حقيقة له .. إنني لو ضيعت عمري بأكمله في الصعود على سلم الذهب هذا ما وصلت لشئ وما الفائدة؟ هيا مؤمن هيا اصعد سلم الحجارة إنه ـ حقاً ـ مستقيم.

سار مؤمن ناحية السلم الحجري ولما هم بالصعود.. فإذا لافتة في أوله مكتوب عليها الرضي بما قسمه الله ١١٠ منارك عبية جدا، لك تكن أغني الناس ... وإذا أردت أن يحبك الناس فازهد فيما في أيدي الناس .

صعد مؤمن السلم مسرعاً يتطلع لأعلي، فما كانت إلا درجات بسيطة حتى ارتقى طابقاً عالياً. ووقف ليجد أن الطريق مسدود بصخرة قوية .. تقدم منها وحاول المرور من جانبها ولكنه لم يفلح فعاد ووقف أمامها ثم قال:

ـ ماذا قالت لي العجوز عن هذه الصخرة .. : قالت أنها لا يحركها ألف رجل يا ربي كيف إذن سأمر من هنا ؟

لابد أن تتحرك .. لابد .. آه .. تذكرت .. إنما أنا الآن مثل ما سمعته عن نبي الله يونس في بطن الحوت . وأيضاً مثل هؤلاء الفتية الذين أغلق عليهم الكهف ١١٠ مناء د١٠ مناء

بصخرة ولم يخرج يونس من بطن الحوت إلا أنه كان من المسبحين، ولم يخرج الفتية من كهفهم إلا ذكرهم لذنوبهم واستغفارهم الله عز وجل.

وقف مؤمن أمام الصخرة يضربها بالسيف وهو يردد قائلاً:

- لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ـ أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.

وفجأة أخذت الصخرة تتحطم تحت ضربات السيف، وفرح مؤمن فأخذ يزيد من التسبيح والاستغفار وازدادت ضربات سيفه قوة حتى استطاع أن يحطم الصخرة ويفتتها فإذا بنور يسطع من خلفها .

فأيقن أنه قد أفلح بعون الله في تحطيم الصخرة العاتية، ١٥٠ منارات عبية جدا، وقف يحمد الله ثم مر من بين الصخور فوجد أمامه طريقاً ممهداً طويلاً، على جانبيه غرف مفتوحه فلم يعرها اهتماماً وسار للأمام ولكن ما إن عبر الغرف الأولى حتى امتدت منها أغصان أشجار حاولت أن تمسك به، فأخذ يجري ومن كل باب يخرج غصن يحاول أن يلتف حوله فما كان منه إلا أن استل سيفه وسار يقطع به ما يفاجأه من أغصان حتى نجا منها وعبر الطريق وهو يلهث ويتصبب عرقاً غزيراً وأحس بعطش شديد وشعر بغصة في حلقه ولكن أين الماء؟.

ولما انتهي به الطريق انعطف يساراً فإذا بمائدة حمراء اللون صغيرة الحجم عليها كوب مملوء إلى حافته ، ولم يدر مؤمن أكان بالكأس ماء أم غيره فجري نحوه لا يقوده إلا العطش ومد يده وقرب الكأس من فمه فعرف ١١٠ منامران عبية جداً ١ أن ما بالكأس لم يكن سوي الخمر فتقزز من رائحتها، واستعاذ بالله منها وألقي الكأس على طول ذراعه ورغم ما كان به من عطش إلا أنه رفض أن يشرب الخمر وقال يحدث نفسه:

ـ آه ... إن العطش قـد ذهب الآن .. يا ربي مـا بال لعابي يسيل وكأنني قـد ارتويت بماء عين مبروكة.. سبحان الله .. آه لو كنت قد شربت الخمر لذهب عقلي ولم أدر أخير أفعل بنفسي أم أوردها الهلاك .. الحمد لله والآن ها هو باب ينفتح .... لا شك أن الجهل رابض خلفه برءوسه السبعة .. استعنت بالله .. بسم الله الواحد القهار.

تقدم مؤمن من الباب وهو يسمع فحيح الثعبان كالعاصفة وتنطلق من الباب ألسنة النار تكاد تحرق كل ١١٠ منارك عبية جدا ، من يقترب منه، وكأن الثعبان يدعو كل من اقترب منه إلى الموت المحقق. وقف مؤمن أمام الباب يصارع الدخان والنار وهو يكبر تكبيرات متتالية عالية؛ فإذا به أمام ثعبان رهيب المنظر عظيم الحجم يلف حول نفسه رافعاً عنقه الذي يحمل سبعة ثعابين لكل واحد منهم رأساً مثل رأس الجمل وله لسان مشقوق يقذف منه النار نحو الصبي الوحيد.

وفزع مؤمن من منظره فزعاً كاد أن يهرب ولكنه تقوي بالله ثم أخذ يقفز فوق الأحجار متفادياً أنياب الثعابين السبعة وكلما سنحت له الفرصة كي يضرب أحداها تقدم وحاول فإذا خشي ألسنة النار قفز بعيداً . . ولقد بذل جهداً كبيراً ولكنه لم يفلح في المقاومة وكاد أن يصاب بالهزيمة . . إلا أنه قال في نفسه :

١١/ مغامرات عجيبة جداً ٢

- « هذا هو الجهل .. والجهل لا يقضي عليه سوي العلم .. إن بداية العلم في كلمة هي أول ما أنزل علي محمد .. نعم «إقرأ».

قفز مؤمن إلي صخرة عالية ولما زحف الثعبـان مقترباً منه صرخ فيه مؤمن قائلاً:

\_ إقرأ ...

فتوقف الثعبان لحظة ثم عاد يزحف مسرعاً نحوه.

فعاد مؤمن يكرر بصوت جهوري صارخاً:

\_ إقرأ .. إقرأ ... اقرأ باسم ربك الذي خلق .. إقرأ وربك الأكرم .

فإذا بالثعبان يثبت مكانه ويطأطئ رؤوسه السبعة فإذا سكت مؤمن .. عاد يتيقظ من جديد مكملاً الزحف نحوه. أكمل مؤمن الكلام الإلهي قائلاً:

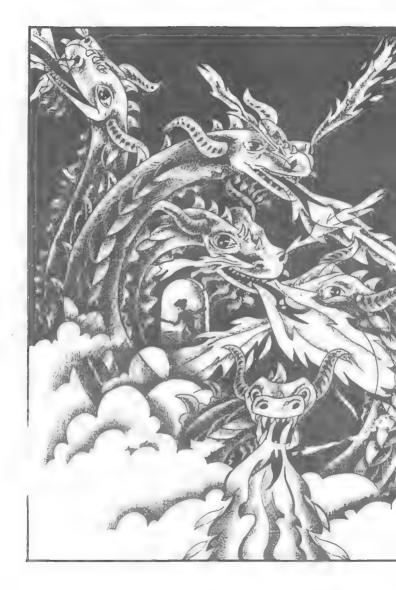

\_ ﴿ اقْرأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ① خَلَقَ الإِنسَانَ مِنْ عَلَقِ آ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۚ ۞ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۞ عَلَّمُ اللَّهِ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَّمُ الْإنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴾ [العلق: ١-٥]

ولما عرف مؤمن نقطة ضعف الجهل؟ أخد يقول له اقرأ . . اقرأ . حتي كأنه قد سلب منه قوته وجعله مشلولاً لا حراك له، فقفز مؤمن من فوق الصخرة وبضربة واحدة من سيفه قطع الاعناق السبعة وفصلها عن الجسم فإذا الثعبان ميت لا حراك فيه.

ووقف مــــؤمن والدم يتــقطر من الســيف وقـــال وهو يلهث:

ـ الحمد لله لقـ قضيت علي الجهل قضاء تاماً لقد تتلته الآن . . والآن أين بيضة النسر .

دار مؤمن حول الثعبان المقتول فألفى كومة من القش

جوهرة الكهف المسحور مصطلح على بيضة النسر. في ركن الكهف وبداخلها عثر على بيضة النسر.

فرح مــؤمن فرحاً شديداً وأحس بالزهو والانتــصار، فاحتضن البيضة وقال:

- أيتها البيضة العزيزة . . كم هو مقامك الذي عرضت نفسي للخطر من أجله . . والآن لابد أن ترجعي لوالديك . غادر مؤمن الكهف آمناً سالماً وخرج ليجد الراعية العجوز وحولها أغنامها واقفة ببابه فاستقبلته قائلة .

- حمداً لله يا بني علي أن سلمك بفضله من براثن هذا الكهف المسحور . . عد إلى النسر مسرعاً بالبيضة وسوف يخبرك عن الشجرة التي ستجد عندها الجوهرة الأولي . . مفتاح المفاتيح.

انشرح صدر مؤمن وشكر للراعية صنيعها وحمل

متاعه وسافر عائداً إلى بلدته ، وقبل أن يأتي بيته ليسلم على أمه .. ذهب إلى التل الذي حدث النسر عنده ، وقبل أن يبحث عنه كأن النسر قد شم بيضته فما هي إلا طرفة عين من مؤمن حتى كان النسر يحط بجناحيه على كتفه اليمنى سعيداً مستبشراً فهلل قائلاً:

ـ الله أكبـر ... لقد وفقلك الله يا بني لإنقـاذ زوجتي من الموت كمداً بقتلك الثعبان وإحضارك البيضة.

تبسم مؤمن وهو يعطيه البيضة وقال:

- هذا فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، أيها النسر أنا لم أفعل أي شئ سوي أنني قدعزمت وأحسنت النية وأحسنت التوكل على الله.

رفرف النسر بجناحية فرحاً وقال:

ـ الله ... الله ... كلامك يا ولدي جميل ... هذا

جوهرة الكهف المحور \_\_\_\_\_\_\_\_ 10

خُلُقٌ طيب .. نعم .. أنت تستحق كل الخير .

فطأطأ مؤمن رأسه خجلاً ثم قال هامساً:

- ألن تقل لي إذن كما وعدت أين تكون الشجرة الطيبة أيها النسر الطيب؟

وقف النسر يستعد للطيران وقال:

ـ إنك في آخر كلامك قد وضعت بذرتها وهي تروي بماء من السماء الآن، وعندما تكبر ستجدها أنت بنفسك أمامك.

فاندهش مؤمن من كلام النسر وقال مسرعاً:

ـ أنا وضعت بذرتها في آخر كلامي ... ما معني هذا الكلام؟ .. إذن ألم تكن هناك شجرة في الأصل.

فقال النسر وهو يقبض علي البيضة بأظافره مستعداً للطيران. ـ أنا لم أخدعك يا بني، وأنا عند وعدي ستجد الشجرة الطيبة بعد أن تكبر وتصبح لها فروعاً في السماء.. ستجدها في بيتك وفيها ستجد الجوهرة الأولي. مفتاح المفاتيح. طار النسر يرفرف سعيداً بالبيضة وترك مؤمن في تعجبه من الكلام وظن أن النسر قد خدعه.. وسار إلى البيت حزيناً مطرقاً يفكر ويقول:

ـ الشجرة سأجـدها في بيتي.. لدي أمي إذن.. كيف هذا؟..

وبينما هو سائر في الطريق سمع صوت أحدهم يحد سكينته فتوقف ونظر حوله ، فإذا بين الزرع شخص ممسك بسكين وحجر ، ويبكي بينما يحد السكين علي الحجر.. فاقترب منه ؛ فانتفض الرجل فزعاً، ولكن مؤمن هدأ من روعه وأعطاه الأمان وقال يسأله:

ـ مـاذا بك أيهـــا الرجل ؟ .. لماذا تبكي وأنت تحــد سكينتك؟..

## فقال له الرجل باكياً:

- أخي ... لقد نويت أن أقتله.. لقد ظلمني .. لقد أخذ نصف محصول الشمام الذي أزرعه وعندما طالبته به قال لي: أنه أكبر مني وله في الأرض حق أكبر من حقى وظلمني.

سمع مؤمن كلام الرجل ثم ربت على ظهره وقال له: - يا رجل . . أتقتل أخاك من أجل بضع شمامات؟ . فتنهد الرجل قائلاً:

ـ يا بني إن الظلم ظلمات يا بني .. كفاك الله أن يظلمك أحد .. ستشعر بالنار تغلي في عروقك، ما ذنب زوجتي وأولادي أن يصيبهم الفقر من جراء ظلم هذا

الظالم؟ .. لقد حطمني بظلمه هذا .

ابتسم مؤمن وقال له:

ـ وماذا تـقول في الذي يكفيك شر هذا الدم والقـتل ويعيد إليك الشمام؟

فنظر له الرجل نظرة تعجب وقال:

ـ والله لو فعلتـها يا بني لأدعوا الـله لك في طلعة كل نهار إلى آخر يوم من عمري.

فقال له مؤمن: قال تعالى:

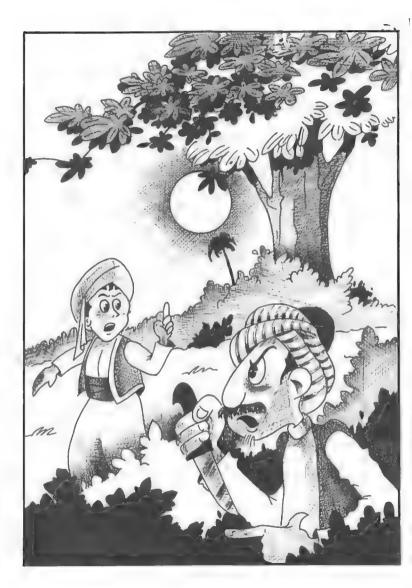

أو ذا حظ عظيم، ألا تحب أن يغفر لك الله ـ كما قال: ﴿ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْم الأُمُورِ ﴾ [الشورى: ٢٣] ثم أنه قال أيضاً:

﴿ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلا تُحِبُِّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [النور: ٢٢].

هيا ادفع السيئة التي لاقيتها من أخيك بالحسنة منك . وهو إن لاقى منك ذلك فسوف يصبح ولياً حميماً، ثم إن لم يفعل فاصبر وسيغفر لك الله ولأهلك.

بعد ما قال مؤمن هذه الكلمات وجد الرجل قد ألقي السكين من يده ومسح على وجهه بيديه كأنه يفيق من كابوس ثم تبسم في وجه مؤمن قائلاً:

ـ لولا كلماتك لي يا بني لقتلت أخيي بيدي..حقاً

جوهرة الكهف المسحور \_\_\_\_\_\_\_\_ ٧١

الكلمة الطيبة كالشجرة الطيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء.

شكراً لك يا بني وجزاك الله خيراً علي كلمتك ونصيحتك.

غادر الرجل المكان وعاد مؤمن يسير إلي البيت وقد شغل ذهنه ما قاله الرجل عن الكلمة الطيبة والشجرة الطيبة وأحس أن هناك ما يربط بينهما.

وعاد إلى البيت ليجد أمه في استقباله فسلم عليها وجلس ثم قصعليها كل ما دار به، ثم قام ينجز وعده وحمل السكين وذهب إلي المستنقع فأخذ يجمع لها كمية كبيرة من البوص وعندما عاد بالبوص وجد عندها شمامة كبيرة وقبل أن يسألها عن مصدرها قالت ملاحقة:

- لقد أتي يا بني منذ قليل رجل طيب يحمل هذه الشمامة الجميلة وقال إنها هديتك وقال إنه قد ذهب لأخيه بعشب كدواء له من سعال أصابه في صدره ، وسلم عليه، فاستخيا، منه أخوه وقام فأعاد إليه محصول الشمام؛ فجاء إليك بالهدية وقال إنه سيدعو لك كل صباح إلى أن يلقى ربه.

ابتسم مؤمن وقال لأمه:

ـ الحمد لله الذي وفقنا لهذا الصلح يا أمي ـ إن الرجل كاد أن يقتل أخاه.

قالت الأم:

\_ يبدو يا ولدي أنها شمامة لذيذة وكثيرة اللحم . . هيا اقطعها لتطعمني منها فأنا في شوق للشمام.

أخرج مؤمن السكين ثم شق الشمامة نصفين فإذا من

بين الماء والبذر تنحدر جوهرة تتلألأ، وكاد مزمن أن يغشي عليه من المفاجأة، ودهشت أمه دهشة عظيمة ومدت يدها إليها وقالت:

- يا إلهي إنهالجوهرة حقاً .. كيف ؟ .. كيف كانت في قلب الشمامة؟ .. هناك يا ولدي كلمة فيما أظن محفورة عليها .. خذ واقرأ.

أمسك مؤمن الجوهرة وهو لا يكاد يصدق ثم قرأ في صمت ما كان محفوراً عليها وشرد بذهنه بعيداً ثم قال بعد برهة:

- حقاً كما قال لي النسر .. إن الشمجرة الطيبة قد كبرت الآن ـ نعم ـ وهذه ثمرتها. حقاً إن الكلمة الطيبة كالشمجرة الطيبة يا أمي تنمو وتكبر وتصل إلى السماء وأصلها ثابت في الأرض... وها أنا قد وجدتها هنا في

٧٤ \_\_\_\_ جوهره انگهف المنحور

بيتنا .

فلاحقته الأم وقالت :

\_ لابد إنها أكبر جواهر التاج يا ولدي ..ماذا حفر ليها؟

نظر مؤمن مرة ثانية للجوهرة ثم قالم لأمه:

مكتوب عليها و العلم ، نعم يا أمي هو و العلم ، مفتاح المفاتيح .. والعلم ، يا أمي ، به سأفتح كل الأبواب وأحطم كل الصعاب وأجد ياقي جواهر التاج .

إنها أكبر جوهرة حقاً .. جوهرة العلم .. الحمد لله رب العالمين علي نعمة العلم. تمت بحمد الله تعالى.

## سلسلة مغامرات عجيبة جدآ

- ١-جوهرة الكهف المسحور. | ١١ ـ جوهرة
- ٢-جوهرةِ البحـر السابع. | ١٢ ـجوهرة السحر الأسود.
- ٣ ـ جوهرة البركان الأحمر . | ١٣ ـ جوهرة مصباص الدماء.
- ٩ ـ جوهرة الرمال الملتهبة. | ١٩ ـ جوهرة القلعة المسكونة.
- ١- جسوهرة مسيناء المذبح. | ٢ ـ جسوهرة الزهرة القساتلة.

- ٤ ـ جــوهرة مملكة الموتى. | ١٤ ـ جوهرة سجن المستحيل.
- ٥ جوهرة الأدغال المتوحشة. | ١٥ جـوهرة التنبن الطائر.
- ٦ جوهرة الصقيع المظلم. | ١٦ جوهرة الديناصور سام.
- ٧ ـ جوهرة البريق الغامض. | ٧٦ ـ جوهرة عقلة الإصبع.
- ٨ ـ جوهرة المدينة المتحجرة. | ١٨ ـ جوهرة الخيط الخيف.

## من مطب وعات دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع سلسلة الجريمة والخيال العلمي

## مفامرات الفرقة ٧٧

| .الخليـة السـرية       | ١ |
|------------------------|---|
| .من يدم رالكوكب الشرير | * |
| . جـــروزو فـــورس     | ٣ |
| h, -11. \$23.1 5       |   |

# من مطبوعسات دار الدعسوة للطبع والنشر والتوزيع سلسلة زوجسات التبسي ( الله عليه )

١ - خـــديجــة بنت خــويلد ـ والشا ـ ٢ ـ ســودة بنت زمـــعــة ـ فاللها ـ ٣ -عبائشسة بنت أبى بكر - والشا -٤ - حف صحة بنت عسمر - فوايشا -٥ - زينب بنت خسسنديمة - فرايسيا ٦ - أم سلمسة (بنت زاد الراكب) - رفي الم ٧ - مــارية القبطيــة - ضافيها -٨ -زينب بنت جــــحش ـ والشيا ـ ٩ - حسويرية بنت الحسارث الخسزاعسيسة - ضاهيم - و ١٠ - صــفـــــة بنت حـــييّ - والشاء ١١- أم حسيسبة (رملة بنت ابي سفيان) - فويني -١٢- مسهونة بنت الحسارث الهسلاليسة - في الشياء ١٣- ريىحـــانة بنت زيد ـ فاليما ـ ١٣